#### محمد بزسليما زالهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

### فَضْلُ لُزُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

فَإِنَّ أَعْظَمَ نِعْمَةٍ وَأَكْبَرَ حَيْرٍ يِنَالُهُ الْعَبْدُ هُو لُزُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ وَالْأَحْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ ، قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )، [الأنفال:٢٤]، وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [ آل عمران: ١٣٢]. فَهَذِهِ الْآیَاتُ یَأْمُرُ اللهُ تَعَالَی کِمَا عِبَادَهُ أَنْ یُطِیعُوهُ وَیُطِیعُوا رَسُولَهُ عَلَیهُ وَسلم، وَالْأَمْرُ هُنَا یَقْتَضِی الْوُجُوبَ عَلَی الصَّحِیح.

وَقَالَ تَعَالَى: (قُلْ أَطِيعُوا االلهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) [ النور : ٤٥].

#### محمد بزسليما زالهوس /الدمام ١٤٤٠ هـ

فَهَذِهِ الْآيَهُ فِيهَا الْأَمْرُ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ) فَلَا يَحْصُلُ الإهْتِدَاءُ إِلَّا وَسَلَّمَ، ثُمُّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ) فَلَا يَحْصُلُ الإهْتِدَاءُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، وَلُزُومِ كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم .

وَبَيَّنَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ فَكَذَلِكَ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ فَهِيَ مَعْصِيَةٌ وَإِثْمٌ عَظِيمٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [ النور:٦٣ ].

فَرَتَّبَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْفِتْنَةَ أُو الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ : (أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّيْغِ فَيَهْلَكُ)

### لُزُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعًا:

يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه وَسَلَم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنِيِّ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُوا أَبَداً، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي)) رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ. وَلَا يَشْتَقِيمُ إِيمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا بِلُرُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَالسُّنَةُ النَّبَوِيَّةُ جُزْءٌ مِنَ وَلَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا بِلُرُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَالسُّنَةُ النَّبَويَّةُ جُزْءٌ مِنَ

وَلَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا بِلْزُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَالسُّنَّةُ النَّبُويَّةُ جُزْءٌ مِنَ الْوَحْيِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولِهِ: ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ الْوَحْيِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولِهِ : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )[النجم: ٣٤]، فَالْوَحْيُ يَنْقَسِمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ عَلَيهُ وَسلم عَلَى قِسْمَيْنِ:

#### محمد بزسليما زالمهوس /الدمام ١٤٤٠ هـ

أَحَدُهُمَا: وَحْيٌ مَتْلُقٌ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيفاً مُعْجِزَ النَّظَامِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ.

الثَّانِي: وَحْيُّ مَرْوِيُّ مَنْقُولٌ، غَيْرُ مُؤَلَّفٍ، وَلَا مُعْجِزِ النِّظَامِ، وَلَا مَتْلُقِّ، لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ.

وَهُوَ الْحُبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُرَادَهُ مِنَّا.

فَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَالسُّنَّةُ النَّبُويَّةُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي ذَلِكَ الْوَعْدِ الصَّادِقِ بِالْحِفْظِ وَالضَّمَانِ الْأَكِيدِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ خُافِظُونَ ) [الحجر: ٩].

وَكَانَ مِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ الْحِفْظِ مَا نَرَاهُ وَنَلْمَسُهُ مِنْ جُهُودِ جَهَابِذَةِ السُّنَّةِ الَّذِينَ بَذَلُوا جُهُوداً عَظِيمَةً لِحِفْظِهَا، وَالذَّبِّ عَنْهَا، وَغَرْبَلَتِهَا، وَتَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا، وَالتَّأْلِيفِ فِي الْعُلُومِ الَّتِي تَخْدُمُهَا.

فَكَانَ مِنْ آثَارِ هَؤُلَاءِ الجُهَابِذَةِ مَا تَزْخَرُ بِهِ الْمَكْتَبَاتُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى مَدَى الْعُصُورِ مِنْ مُؤَلِّفَاتٍ قَيِّمَةٍ فِي السُّنَّةِ وَعُلُومِهَا وَشُرُوحِهَا.

#### شُبْهَةً :

كُثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْحُلَالَ فِي الْقُرْآنِ فَقَطُّ، وَأَنَّ الْحُرَامَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فَقَطُّ، وَأَنَّ الْحُرَامَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فَقَطُّ، إِذَا قُلْتَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسِلْمُ قَالَ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ؟ قُلْتَ: لَا، قَالَ: هَذَا مَا يُحَلِّلُ وَلَا يُحَرِّمُ، أَعْطِنِي آيَةً فِي الْقُرْآنِ تَذْكُرُ هَذَا، وَهَذَا الَّذِي تَنَبَّأَ

#### محمد بزسليما زالمهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَالْخْبَرَ أَنَّ أُنَاساً وَرِجَالاً مِنْ أُمَّتِهِ سَيَأْتُونَ بَعْدَهُ يَقُولُونَ هَذَا، وَقَدْ تَحَقَّقَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْتَوَيَاتِ...

فَنَجِدُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ، نَعَمْ، يَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرْآنُ، أَمَّا الْبُحَارِيُّ أَوْ مُسلِمٌ فَهَذِهِ كُتُبُ دَرَاوِيشَ حَرَّفُوهَا فَحَرَّفُوا جَمِيعَ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَسللم. مُسْلِمٌ فَهَذِهِ كُتُبُ دَرَاوِيشَ حَرَّفُوهَا فَحَرَّفُوا جَمِيعَ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَسللم. قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَسللم قَالَ: ((أَلَا قَالَ اللهِ عَلَيْهُ مَعْدِ يَكْرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالله قَالَ: ((أَلَا إِنِي أُوتِيتُ الْقُرْآنِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ هِمَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِرُّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ الْحُدِيثِ: (يُحَذِّرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةَ السُّنَنِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرٌ، عَلَى مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الْخُوَارِجُ وَالرَّوَافِضُ، فَإِنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَتَرَكُوا السُّنَنَ الَّتِي قَدْ ضُمِّنَتْ بَيَانَ الْكِتَابِ، فَتَحَيَّرُوا وَضَلُّوا)، وعَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: (لَا أَنْهُرُ مِنْ أَمْرِي، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ لَا أَنْهُنْ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ وَإِلَّا فَلَا»، وعَنْ أَبِي رَافِع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَاجَه وَالطَّحَاوِيُّ وَعَيْرُهُمْ (رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَه وَالطَّحَاوِيُّ وَعَيْرُهُمْ إِبِسَنَدٍ صَحِيحٍ)

# تذكير المسلمين بلزوم السنة والكثاب المبين

#### محمد بزسليما زالمهوس /الدمام ١٤٤٠ هـ

قَالَ ابْنُ بَطَّةَ رَجْمَهُ اللهُ فِي الْإِبَانَةِ مُحَذِّراً الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّ هَوُّلَاءِ الْمُنْكِرِينَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ : " وَلْيَعْلَمِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ أَنَّ قَوْماً لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَلْمُنَّةِ، فَهُمْ يُمُوِّهُونَ عَلَى مَنْ قَلَّ يُرِيدُونَ إِبْطَالَ الشَّرِيعَةِ، وَدُرُوسِ آثَارِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ، فَهُمْ يُمُوّهُونَ عَلَى مَنْ قَلَ عَلْمُهُ، وَضَعُفَ قَلْبُهُ، بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ، وَيَعْمَلُونَ بِهِ، وَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ يَهْرَبُونَ، وَعَنْهُ يُدْبِرُونَ، وَلَهُ يُخَالِفُونَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا سُنَةً رُومِيتَ اللهِ عَلَيْهُولَهُمْ وَلَهُ الْأَكَابِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ، وَنَقَلَهَا أَهْلُ رُويَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُواللهُم، رَوَاهَا الْأَكَابِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ، وَنَقَلَهَا أَهْلُ رُويَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُواللهُم، رَوَاهَا الْأَكَابِرُ عَنِ الْأَكَابِرِ، وَنَقَلَهَا أَهْلُ الْعُدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَمَنْ كَانَ مَوْضِعَ الْقُدْوَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَأَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَى صِحَتِهَا، أَوْ حَكَمَ فُقَهَاؤُهُمْ هِمَا، عَارَضُوا تِلْكَ السُّنَةَ بِالْخِلَافِ عَلَيْهَا، وَتَلَقَّوْهَا بِالرَّدِ لَمُ اللهُ وَلَوْ لِمَنْ رَوَاهَا عِنْدَهُمْ: بَعِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ وَهَلُ وَتَلَقَوْهَا بِالرَّدِ لَي الْقُرْآنِ؟ وَأَنُّونِي بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ حَتَّى أَصَدِّقَ مِعَذَا)

وَهَكَذَا نَرَى تَوَافُرَ الْأَدِلَّةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ دِينُ امْرِئٍ مُسَلِم إِلَّا إِذَا تَمَسَّكَ هِمَذَا الْأَصْلِ، وَاتَّخَذَهُ مِنْهَاجاً يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ كَيْهِ حَلَيْهِ مَنْهَاجاً يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ كَانُهِ مَاتٍ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: " وَشَوَاهِدُ هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ الْجَامِعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُتُبِ كِتَابَ الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ، وَالْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، فَمَنِ اعْتَصَمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ، وَالْبَعَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، فَمَنِ اعْتَصَمَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينَ، وَحِزْبِهِ الْمُقْلِحِينَ، وَجُنْدِهِ الْعَالِمِينَ "

#### محمد بزسليما زالمهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

وَقَدْ كَانَ هَذَا الْأَصْلُ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَكَانَ فَلْ فَلْمِ مَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلامِ: " وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ اعْتِصَامُهُمْ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، فَكَانَ مِنَ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ قُطُّ أَنْ عَلَيْهِا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ قُطُّ أَنْ يُعَارِضَ الْقُرْآنَ، لَا بِرَأْيِهِ وَلَا ذَوْقِهِ، وَلَا مَعْقُولِهِ، وَلَا قِيَاسِهِ، وَلَا وُجْدِهِ، فَإِنَّهُمْ يَعَارِضَ الْقُرْآنَ، لَا بِرَأْيِهِ وَلَا ذَوْقِهِ، وَلَا مَعْقُولِهِ، وَلَا قِيَاسِهِ، وَلَا وُجْدِهِ، فَإِنَّهُمْ بَالْمَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّاتِ، وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ وَاللهُ جَاءَ بِالْمُولَ عَلَيْهُ وَاللهُ جَاءَ فَعُلُوهُ اللهُ عَلَى وَدِينِ الْقُطْعِيَّاتِ، وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ هَا إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ أَقُومُ "

وَقَدْ عَبَّرَ الْآلَكَائِيُّ عَنْ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ النَّاصِعَةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ: أُصُولُ السُّنَّةِ، بِقَوْلِهِ: " أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَوْجَبَ مَا عَلَى الْمَرْءِ مَعْرِفَةُ اعْتِقَادِ الدِّينِ، وَمَا كُلَّفَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ فَهْمِ تَوْحِيدِهِ وَصِفَاتِهِ، وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ بِالدَّلائِلِ وَالْيَقِينِ، وَالتَّوَصُّلِ إِلَى طُرُقِهَا، وَالإسْتِدْلالِ عَلَيْهَا بِالْحِجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَقُولٍ، وَأَوْضَحِ حُجَّةٍ وَالإسْتِدُلالِ عَلَيْهَا بِالْحِجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَقُولٍ، وَأَوْضَحِ حُجَّةٍ وَالْمَتْدُلالِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ وَالْمُتَّقِينَ، ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ التَّمَسُّكُ بِمَحْمُوعِهَا وَالْمُقَامُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، ثُمَّ الإِجْتِنَابُ عَنِ الْبِدَعِ وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا مِمَّا أَحْدَثَهَا الْمُضِلُونَ. فَهَذِهِ الْوَصَايَا الْمَوْرُوثَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْآثَارُ الْمَحْفُوظَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْحَجُهُ الْبَاهِرَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْحَجُهُ الْبَاهِرَةُ الْمَنْقُولَةُ وَالدَّلائِكُ اللَّكُوحَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْحَجُهُ الْبَاهِرَةُ الْمَنْقُولَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَالْحَجُهُ الْبَاهِرَةُ الْمَنْعُومَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالدَّلائِحَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالدَّلِهُ اللَّهُ الْمَالُونَةُ الْمَشْهُورَةُ وَلَا الْمَعْمُولَةُ الْمَنْهُورَةُ وَالدَّلَائِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمَامُ وَالْمَالُونَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالُونَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالدَّلائِحَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالْمَعْمُ الْمُؤْمِونَةُ الْمَسْلُوكَةُ وَالدَّلائِحَةُ الْمَسْمُ وَالْمَالُولُ اللْعُرَائِقُ الْمَعْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِقُولَةً وَالدَّلَائِلُ اللْمُعْمَا الْمُعْمَلِيْهِ اللْمَلْمُ وَالْمُؤْمِولَةُ الْمَالَةُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُعْمِلُولُ اللْهُ الْمُعْمِلَةُ الْمَسْمُ وَالْمُعْتِنَانِ اللْمُعْمِلَةُ الْمُعْلِقِيلِهُ اللْمُعْمَالَةُ الْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُولِ اللْمُعْمِلَةُ الْمُؤْمُ اللْمُعْمِولَةُ الْمُعْرَائِقُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمُولُ اللْم

### محمد بزسليما زالمهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

الْمَنْصُورَةُ الَّتِي عَملِتْ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ حَاصَّةِ النَّاسِ وَعَامَّتِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَاعْتَقَدُوهَا حُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ رَبِّ النَّالِ وَعَامَّتِهِمْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَاقْتَفَى آثَارَهُمْ مِنَ الْمُقْتِدِينَ، وَاقْتَفَى آثَارَهُمْ مِنَ الْمُقَيِعِينَ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينِ هُمْ الْمُتَّقِينَ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينِ هُمْ اللهُ تَعِينَ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَالَّذِينِ هُمْ مُعْسِنُونَ. فَمَنْ أَخَذَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُحَجَّةِ، وَدَاوَمَ بِعَذِهِ الْحُجَجِ عَلَى مِنْهَاجِ الشَّرِيعَةِ أَحْسَنَ فِي دِينِهِ التَّبِعَةَ، فِي الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ. وَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى اللَّهِ لَا انْفِصَامَ لَهَا "

### • الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

١/ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَضَاءِ اللهِ وَقَضَاءِ رَسُولِهِ، وَأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا، لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ الْخِيرَةُ فِي أَنْ يُخَالِفَهُمَا، وَأَنَّ عِصْيَانَ الرَّسُولِ كَعِصْيَانِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ ضَلَالٌ مُبينٌ.

٢/ أَنَّهُ لَا يَجُورُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُولِ كَمَا لَا يَجُورُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ جَوَازِ مُخَالَفَةِ سُنَّتِهِ، قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي "يَعْلَمُ الْمُوقِّعِينَ"(١/ ٥٨): "أَيْ: لَا تَقُولُوا حَتَّى يَقُولَ، وَتَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ، "إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ"(١/ ٥٨): "أَيْ: لَا تَقُولُوا حَتَّى يَقُولَ، وَتَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ، وَلَا تَقْطَعُوا أَمْرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ وَلَا تَقْطَعُوا أَمْرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ وَلَا تَقْطَعُوا أَمْرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِ وَيَعْضَى".

٣/ أَنَّ التَّوَلِّي عَنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ شَأْنِ الْكَافِرِينَ.

### محمد بزسليما زالهوس /الدمام ١٤٤٠ هـ

٤/ أَنَّ الْمُطِيعَ لِلرَّسُولِ مُطِيعٌ للهِ تَعَالَى.

٥/ وُجُوبُ الرَّدِّ وَالرُّجُوعِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالِاحْتِلَافِ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ
إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُولِ.

٦/ أَنَّ الرِّضَى بِالتَّنَازُعِ، بِتَرْكِ الرُّجُوعِ إِلَى السُّنَّةِ لِلْحَلاصِ مِنْ هَذَا التَّنَازُعِ؛
سَبَبُ هَامٌ فِي نَظرِ الشَّرْعِ لِإِحْفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ جُهُودِهِمْ، وَلِذَهَابِ
قُوَّقِمْ وَشَوْكَتِهِمْ.

٧/ التَّحْذِيرُ مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ لِمَا لَهَا مِنَ الْعَاقِبَةِ السَّيِّئَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

٨/ اسْتِحْقَاقُ الْمُحَالِفِينَ لِأَمْرِهِ الْفِتْنَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ الْأَلِيمَ فِي الْآخِرَةِ.

٩ وُجُوبُ الاسْتِحَابَةِ لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ وَأَمْرِهِ، وَأَنَّهَا سَبَبُ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ،
وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.

١٠ أَنَّ طَاعَةَ النَّبِيِّ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجُنَّةِ وَالْفَوْزِ الْعَظِيمِ، وَأَنَّ مَعْصِيتَهُ وَتَحَاوُزَ
حُدُودِهِ سَبَبٌ لِدُخُولِ النَّارِ وَالْعَذَابِ الْمُهِينِ.

11/ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَظَاهَرُونَ بِالْإِسْلَامِ وَيُبْطِئُونَ الْكُفْرَ أَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى سُنَّتِهِ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لِذَلِكَ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لِذَلِكَ، بَلْ يَصُدُّونَ عَنْهُ صُدُودًا.

١٢/ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى خِلَافِ الْمُنَافِقِينَ، فَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيهُ وَسَلَمُ اللهِ بَادَرُوا إِلَى الاسْتِحَابَةِ لِذَلِكَ، وَقَالُوا بِلِسَانِ حَالِمِمْ وَقَالَمِمْ:

#### محمد بزسليما زالمهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور:٥١]، وَأَنَّهُمْ بِذَلِكَ يَصِيرُونَ مُفْلِحِينَ، وَيَكُونُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ.

١٣/ كُلُّ مَا أَمَرَنَا بِهِ الرَّسُولُ يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ فِيهِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَنْتَهِيَ عَنْ كُلِّ مَا نَهَانَا عَنْهُ.

١٤/ أَنَّهُ أُسْوَتُنَا وَقُدْوَتُنَا فِي كُلِّ أُمُورِ دِينِنَا إِذَا كُنَّا مِمَّنْ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ.

١٥/ وَأَنَّ كُلَّ مَا نَطَقَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِمَّا لَا صِلَةَ لَهُ بِالدِّينِ وَالْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الْبَاطِلُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَلَا بِالتَّحْرِبَةِ؛ فَهُوَ وَحْيٌ مِنَ اللهِ إِلَيْهِ، {لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ تَكْيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت:٤٦].

١٦/ وَأَنَّ سُنَّتَهُ عَلَيْهِ صِلْمِاللهِ هِيَ بَيَانٌ لِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ.

١٧/ وَأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُغْنِي عَنِ السُّنَّةِ، بَلْ هِيَ مِثْلُهُ فِي وُجُوبِ الطَّاعَةِ وَالاِتِّبَاعِ، وَأَنَّ الْمُسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْهَا مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ مُطِيع لَهُ، فَهُوَ بِذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ.

١٨ / أَنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ بِهِ
رَسُولُ اللهِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، فَهُوَ مِثْلُ مَا لَوْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ:
﴿أَلَا إِنِيِّ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ».

#### محمد بزسليما زالمهوس/الدمام ١٤٤٠ هـ

١٩/ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ الِالْحِرَافِ وَالضَّلَالِ إِنَّمَا هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مُسْتَمِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كِتَابِ اللهِ وَأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مُسْتَمِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كِتَابِ اللهِ وَأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مُسْتَمِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كِتَابِ اللهِ وَأَنْ ذَلِكَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

أَخِيرًا .. أُوصِيكُمْ بِلُزُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالِاعْتِصَامِ بِهِمَا؛ فَالِاعْتِصَامُ بِهِمَا:

- نَحَاةٌ لِلْعَبْدِ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ.
- عِصْمَةُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ.
  - عِزَّةُ لِلْأُمَّةِ، وَقُوَّةٌ لَهَا.
  - كَشْفٌ لِحِيَل الشَّيْطَانِ وَمَدَاخِلِهِ.
  - كُلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْعَقْل، وَاسْتِقَامَةِ الْفِطْرَةِ.
    - يُثْمِرُ اطْمِئْنَانَ الْقَلْبِ، وَرَاحَةَ النَّفْسِ.
  - عِصْمَةٌ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ.

أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا لُزُومَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنْ يُرْضِيَنَا بِهِنَّ، وَيَنْفَعَنَا بِمَا فِيهِنَّ ؛ هَذَا وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

المُ إِعْدَادُ الْمُحْمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمهوس الْمُعوس

الدمام في ١١٠/١١/ ١٤٤٠ هـ.